

اللقال ١٥ ش أحمد عرابي - المهندسين - القاهرة ص. ب، ٢٥ الدقى - القاهرة ت ١٥ ٣٠٣٧١٤٠ فاكس ٢٠٣٧١٤٠٠





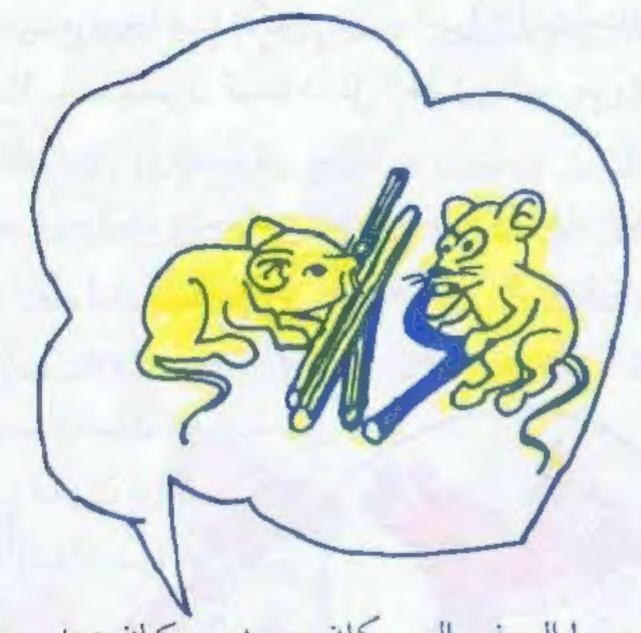

أراد جحا السفر إلى مكان بعيد ، وكان عنده حديد كثير ، فتركه أمانة عند جارله .

فلما رجع من السفر ، ذهب إلى جاره ليسترد الحديد ، فقال له الجار :

أنا آسف يا صديقى، لقد أكلت الفئران التى فى مخزنى حديدك، ولم تبق منه شىء.

قال له جحا مندهشا: اتق الله يا رجل ، أتأكل الفئران الحديد .

قال الجار: نعم ، هذا ما حدث ، وإن لم تصدقني تعال

شركة صفير

ثمام ، احمد
جيران صاحب الأرنب / احمد تمام
٢٦ ص ، ٢٠ ٪ ٪ ١ سم
١ - جيران صاحب الأرنب٢ - الاطفال
١ - جيران صاحب الرنب٢ - الاطفال
١ - تمام ، احمد
ديوى / ١١٠٪

رقم الإيداع: ٩٥٩٩ / ٢٠٠٢ الترقيم الدولي: 6-932-932-15.B.N. 977-261

جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة لشركة سلقيا

معى إلى المخزن لترى بعينيك أن الفئران قد أكلت حديدك .

ولما سمع جمعا هذا الكلام قال ساخراً: أنت صادق على كل حال ، فالفئران كما تأكل العيش والسمن يمكن أن تأكل الحديد ، ما دامت في بيتك .

وبعد أيام أخذ جحا أحد أطفال جاره وأخفاه عنه ، فلما افتقد الجار ابنه الصغير جن جنونه ، وفي اليوم الثاني ذهب جحا إلى جاره مواسيًا ، وقال له : يؤسفني ياجاري العزيز

ضياع ابنك ، ويزيد من حزنى عليك أنه لن يعدود إليك مرة يعدود إليك مرة أخرى .
صاح جاره:

لن يعود ؟ قال جحا: إنى ( رأيت عصفوراً

من أين عرفت أنه

يخطف ولدك ويطير به بعيداً ، فهز الرجل كتف جحا ،

وقال له: قبل كلامًا غير هذا،

إنك تقول كلامًا غريبًا ، هل يُعقل أن يخطف عصفور طفلا صغيرًا ، فابتسم جحا وقال : وهل يعقل أن تأكل الفئران الحديد ؟!

عرف الرجل أن جحا هو الذي أخفى ولده وأنكر ذلك ، مثلما أخفى هو الحديد وأنكر معرفة ذلك ، فأخذ الرجل جحا إلى مخزن كبير كان يخفى فيه حديد جحا ، وقال له: يا لك من عصفور ماكر ، خذ حديدك ، وهات ابنى .





اراد جحا أن يبيع حماره ، فذهب إلى السوق ، واعطاه للدلال ( من يقوم بالبيع والشراء ) ليبيعه ، فجعل الدلال يدور وينادى: هذا حمار قوى ، سريع السير ، متين البنيان واسع الخطوة ، هادىء م

يمكن لراكبه أن يشرب فنجانًا من القهوة وهو مستريح تمامًا .

اقسبل الناس على الدلال الذي يعرض مزايا الحمار العجيب، وتزاحموا عليه ، فلما رأى جحا

هذا الرِّحام ، وشاهد الناس يتنزايدون في شراء الحمار، قال لنفسه: لا بد أن حماري بهذه الصفات الجميلة وأنا لا أدرى.

اندفع جحا وسط الزحام، وبدأ يتبارى مع الآخرين في زيادة سعر الحمار، حتى اشترى الحمار بأعلى سعر، وأخرج نقوده من كيسه، وأعطى الدلال الشمن، وأخذ الحمار، وانصرف إلى بيته سعيداً بحماره.

وفي الليل جلس مع امرأته يحكي لها ما حدث في

مر أمام دارنا بائع السمن ، فناديته ، وطلبت منه أن يزن لى ،ثم غافلته ووضعت أسوارى الذهبية في الكفة التي بها السنج التي يزن بها ، حتى أحصل على سمن أكثر ، ثم أخذت الوعاء ودخلت ، وتركت أسوارى في الكفة حتى لا يشعر بائى غافلته .

وبعد أن انتهت من حكايتها قال لها جحا: بارك الله فيك ، أنا من الخارج وأنت من الداخل، وبهذا يعمر البيت.



قسال الأعسرابي : ومأتت الأم .

قال أبو الأسود : طبعا حزنا على ولديها .

عند ذلك قال الأعرابي: قبحك الله ، كل هذا حتى لا تدعوني إلى طعامك.

فأجابه أبو الأسود: أى طعام تقصد هذا على أن آكله وأجابه أبو الأسود: وحدى ، ووالله لن تذوقه ياأعرابي.

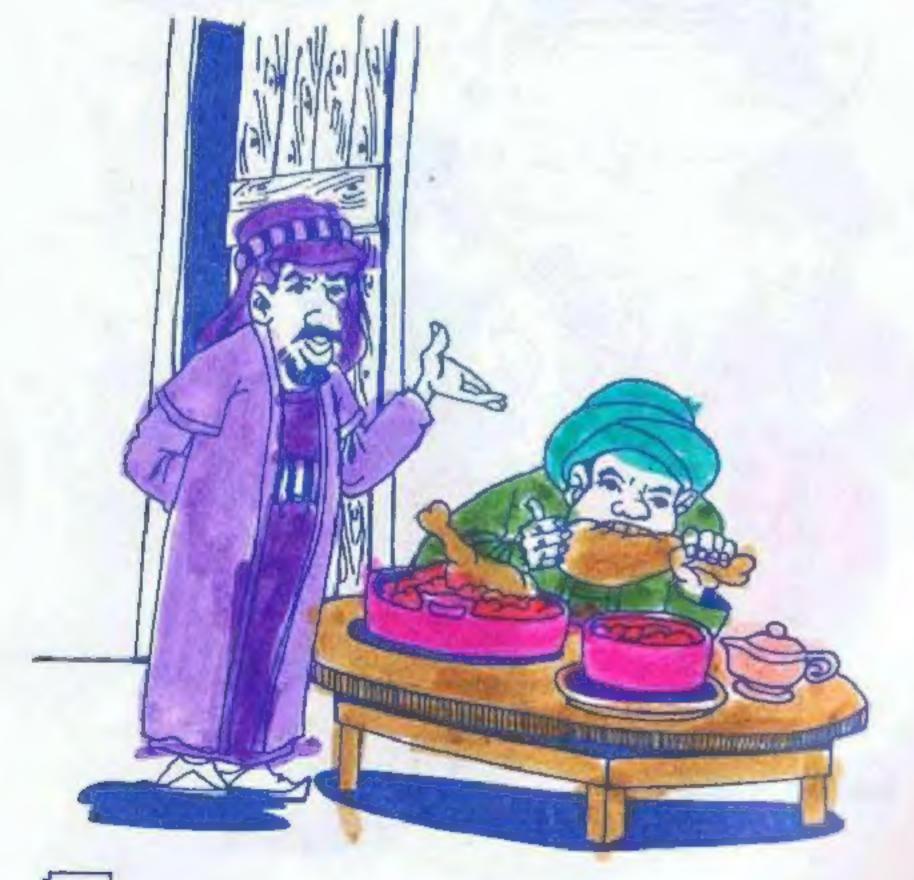



وقف أعرابى على أبى الأسود ، وكان يتناول غداءه ، فسلّم عليه ، فرد عليه أبو الأسود دون اهتمام ، وواصل أكله دون أن يعزم على الأعرابي أن يأكل معه،

## فقال الأعرابي

مستسعساطفسا: أما إنى قد مررت بأهل بيتك

قال أبو الأسود: لقد كان هذا طريقك.

قال الأعرابي : إن امرأتك حبلي .

قال ابو الأسود: هذا عهدى بها دائمًا .

قال الأعرابي: لقد ولدت غلامًا جميلا.

قال أبو الأسود: كان لا بد لها أن تلد .

قال الأعرابي : لقد ولدت غلامين .

قال أبو الأسود: كذلك كانت أمها.

قبال الأعرابي: لقد مات أحدهما.

قال أبو الأسود: لم تكن تقوى على إرضاع اثنين .

قال الأعرابي : ثم مات الآخر .

قال أبو الأسود: ما كان ليبقى بعد موت أخيه .



وجدت امرأة أشعب دينارا ، فجاءته به ، فقال : دعيه معى حستى يلد لك في كل أسبوع درهمين ، فأعطته الدينار، وصار يعطى لها كل أسبوع درهمين ، فلما جاء الأسبوع الرابع طلبت منه الدينار ، فقال لها : إنه مات بعد



قيل أن أحد البخلاء خرج ذات ليلة ومعه ابنه في نزهة لما ابتعدا عن المنزل ، قال لولده وهو غاضب : تسينا أن نطفىء مصباح المنزل ، اذهب على الفور ، وأطفىء المصباح قبل أن نخسر جنيها دون فائدة .

ذهب الولد إلى المنزل سريعا ، وأطفأ المصباح ، ثم رجع سريعا إلى أبيه ، قوجده في غضب أشد ، فسأله عن السبب. فقال الوالد: لقد ضاعفت على الخسارة

فقال الأبن: وكيف ذلك .

قال الوالد: لقد أبليت حذاءك في ذهابك وإيابك .









قال أحمق لرفيق له: تعال نتمنى

فقال أحدهما: أتمنى أن يكون لى قطيع من الغنم،

يكون عدده ألفًا.

## قال الآخر:

وأنا أتمنى أن يكون لى قطيعً من الذئاب يكون عدده الفاً ، فغضب الأول الذى تمنى أن يكون عنده غنم ، وشتم زميله ، ثم تطور الأمر بينهما إلى عراك واشتباك بالأيدى . وهما على هذه الحالة مرَّ بهما جحا ، يحمل على حماره قدرين مملوئين عسلا ، فسألهما عما بهما ، فلما أخبراه بحكايتهما ، أنزل القدرين من على ظهر الحمار ، وصبهما على الأرض ، وقال لهما :

الله يهرق دمى مثل هذا العسل إن لم تكونا أحمقين .





كان بهلول من عقلاء الجانين سير في شوارع بغداد وأروقتها ، ويصيح بأعلى صوته : الخلافة لي الخلافة لي ... الخلافة لي ... أمّا خليفتكم هارون الرشيد فقد اغتصبها منى ... ولن أترك حقا من حقوقى ، فاقترب منه أحدهم ، وقال له : يا بهلول إن أمير المؤمنين قد أمر لكل مجنون بدرهمين، فقال له بهلول: - هل أخذت تصيبك.



الأديب الكبير عبد العزيز البشرى حكى عنه أنه كان يركب الترام في القاهرة ، ولم يجد البشرى مكابًا يجلس عليه ، فوقف مستندًا إلى أحد جانبي الترام ، واقتربت منه ميدة قروية كبيرة السن ، وقالت له : لو سمحت أقرأ لى روشتة الدواء هذه ... فلما أخذها ليقرأها ، وجدها مكتوبه بلغه أجنبية ، وبخط يشبه نبش الدجاج ، فقال لها : أنا لا أمتطيع قراءة هذه الروشتة.

قالت له المرأة : لماذا

قال: لأنها مكتوبة بلغة غير لغتنا.

نظرت إليه المرأة مندهشة وسالته: كيف لا تستطيع قراءة الروشتة، وأنت شيخ أزهرى تضع على رأسك هذه العمامة الكبيرة.







شهد أعرابي مأدبة طعام أقيمت عند الحجاج بن يوسف والى العراق ، فلما قدمت الحلوى ترك الحجاج الأعرابي حتى أكل منها قليلا ، ثم قال :

من أكل من هذه ضربت عنقه

فامتنع الحاضرون كلهم عن الأكل ، وبقى الأعرابي ينظر إلى الحجاج مرّة ، وإلى الحلوى مرة أخرى ، ثم قال : أيها الأميسر أوصيك بأولادى خيسراً ، واندفع يأكل .



دخل أشعب على قوم يأكلون السمك ، فسالوه كيف رأيك في الحيتان ، فقال : إن لى عندها ثارًا الآن . أبى مات في البحر وأكلته الأسماك ، ومد يده لينتقم منها بأكلها ، فأعطوه سمكة صغيرة ، وقالوا له : هلم خذ ثأرك من هذا، لكنه نظر فرأى الأسماك الكبيرة في الآنية التي أمامهم ، فأخذ سمكة صغيرة وقربها إلى أذنه ، وقال لهم : أتدرون ما تقول هذه السمكة الصغيرة ، فأجابوا بالنفى، فقال : إنها تقول إنها لم تحضر موت أبى ، لأن سنها كان صغيرًا ، لكن الأسماك الكبيرة التي في ركن المائدة هي التي أدركت أبى وأكلته .





كان عبد الحميد الديب ، الملقب بشاعر البؤس فقيراً ولا يجد عملا يكفل له عيشه ، وقضى عمره متسكعًا صعلوكًا ، يشبع يومًا ، ويجوع عشرًا ، إن ابتسمت له الحياة يومًا عبست في وجهه شهورًا .

وذات يوم ذهب إلى صمديق له،

وقدم له ورقة ، فسأله صديقه:

- ماذا في الورقة ؟

إنها قصيدة مدح.

تمدح من ؟

أمدحك وأعبرت

الناس بكرمك وجودك.

أخذ الصديق الورقة

من عبد الحميد الديب،

وقرأ القصيدة فأعجبته ،

وأخرج من جيبة عشرة قروش

ثمنا للقصيدة ، فاغتاظ عبد

الحميد الديب ، وامسك

بالقلم وتناول القصيدة وكانت عشرين

بيتا ، فشطب منها عشرة أبيات ، وقال له : كفاية عليك عشرة أبيات . . . على قد فلوسك .



كان محمد البابلى من رجال المرح والدعابة فى مصر مطلع القرن العشرين ، وكان دائما يحمل عصا فى يده ، وعليها الحرفان الأولان من اسمه (م،ب) ، فلقيه صديق له، فأظهر إعجابه الشديد بالعصا ، وانتظر أن يرد عليه البابلى كما يفعل الناس فى العادة : اتفضل ، أو خذها هدية متى، ولكن البابلى أجابه ببديهته المعتادة قائلا:

شوف مكتوب عليها إيه: م ، ب يعنى مش بتاعتى !





كان أبو حعفر المتصور إذا دخل البصرة أيام حكم بنى أمية دخلها متخفيًا ، وكان يجلس في حلقة العالم الكبير أزهر السمان .

فلما تولى أبو جعفر المنصور الخلافة جاءه أزهر ، فرحب به الحلينة وقربه، وسأله عن حاجته ، فقال : يا أمير المؤمنين دارى منهدمة ، وأريد تزويج ابنى محمد ، فأعطاه الخليفة اثنا عشر ألف درهم ، وقال لقد قضينا حاحتك ياأزهر ، فلا تأتنا بعد هذا طالبًا ، فأخذها وارتحل .

وبعد سنة جاء أزهر إلى الخليفة « أبى جعفر المنصور » مرة ثانية ، فسأله المنصور عن حاجته.

فقال أزهر: جئت مسلماً.

قال الخليفة: لا بل جئت طالبًا.

وقد أمرنا لك باثني عشر ألف درهم ، فلا تأتينا بعد اليوم طالبًا ولا مُسلَمًا ، فاخذها أزهر وشكر الخليفة ، ومضى إلى بلده، ومضت سنة ،وجاء أزهر إلى الخليفة مرة ثالثة . فقال له :ما حاجتك يا أزهر ؟

قال: أتيت عائداً.

قال الخليفة: لا والله، بل جئت طالبًا، وقد أمرنا لك باثنى عشر ألفًا ، ولا تأتنا بعد اليوم طالبًا ولا مسلما ولا



كان إبراهيم الدباغ من أصحاب الظل الخفيف ، وممن تجرى البكتة البارعة على لسانه ، وكان مشهوراً بحبه الشديد للأكل ثما حعله محوراً مستديمًا في قعشاته الفكاهية ، سأله صديق له .

اذا أردت أن تسافر للسياحة فإلى أين أنت ذاهب ؟ فقال ضاحكًا:

إلى ابو حسص ، ومنيا القمع ، ومنيا البصل، وبنها العسل، وكفر البطيخ .





كان عبد الله بن جعفر بن أبى طالب كريمًا جوادًا ، وكان الناس يجلونه لشرفه ونسبه وعلمه ، نزل ذات يوم ضيفًا على أعرابية في خيمتها ، فرحبت به وكانت عندها دجاجة ، فلما حان وقت الغداء ، قامت الأعرابية إلى تلك الدجاجة فذبحتها ، وطهتها ، وجاءت بها إليه ، وقالت له : يا أبا جعفر هذه دجاجة ، كنت أطعمها من قوتى ، وأعتنى بها كأنها بنتا من بناتى ، ونذرت الله أن أدفنها في

واعتنى بها كانها بنتا من بنائى ، ولدرت الله ال ادفنها فى أكرم بقعة ، فلم أجد تلك البقعة المباركة إلا بطنك، فاردت أن أدفنها فيها.

ضحك عبد الله بن

حنعستنز وأعصاها



فلما مضت السنة جاء أزهر إلى الخليفة ، فقال له : ما حاجتك يا أزهر ؟

قال: يا أمير المؤمنين دعاء كنت أسمعه تدعوبه، جئت لأكتبه فضحك الخليفة المنصور، وقال: هذا دعاء غير مستجاب الدعوة.





اشترى جحا داراً جديدة ، فانتقل إليها هو وزوجته ، وبدأ في فرش متاعه في البيت، وطلبت منه زوجته أن يدق لها مسماراً كبيراً في الحائط ، لتعلق عليه بعض حاجاتها

أخذ جحا يدق في الحائط بكل همة ونشاط ، وكان وراء الحائط حظيرة لجاره مملوءة بالدواب

واستمر جحا في الدق حتى انخرق الحائط ، فرأى ابقاراً وأغنامًا ، ففرح فرحًا شديدًا ، وجرى إلى زوجته ، وقال لها: تعالى وانظرى ، فقد وجدت كنزًا في الحائط مملوءًا







أتى جارً إلى جحا ومعه خطاب ليقرأه له ، فرحب به جحا ، وأخذ منه الخطاب ، وبدأ في قراءته ، لكنه لم يكد يقرأ أول سطر فيه حتى توقف، وتعسر عليه قراءة باقى الخطاب ، فسأله جحا :

من أين جاءك هذا الكتاب ؟

قال الرجل: من مدينة حلب.

فدفع جحا الخطاب إلى جاره ، وقال له :

ومن قسال لك إنى أعسرف القسراءة بالحلبي .



خرج الحجاج بن يوسف الثقفي للتنزه ، وكان حاكمًا جبارًا يخشاه الناس ويهابونه فلما ابتعد قليلا وانفرد بنفسه فإذا هو بشيخ قبيلة بني عجل ...

فقال له: من أين أيها الشيخ ؟

قال الرجل: من هذة القرية.

قال الحجاج: كيف ترون أمراءكم .

قــال الرجل: شـرُ ولاة وحكام، يظلمون الناس ويأخذون أموالهم.

قال الحبجاج: فما قولك في الحجاج.

قال الرجال: (وهو لا يعرف أن الحجاج هو

الذي يحدثه)

ماولى العراق شرّ منه، قبحه الله

وقبع من ولاه.

قيال الحبجاج: أتعرف من أنا؟

قال الرجل: لا.

قال الحجاج: أنا الحجاج.

قــال الرجل:

قال الحجاج:

قسال الرجل :

جعلت فداك ، أتعرف من أنا . لا .

انا أبو عسجالان مسجنون هذه القرية، تئتابنى حالة من الجنون في كل يوم مرتين ، أحدهما في مثل هذا الوقت .

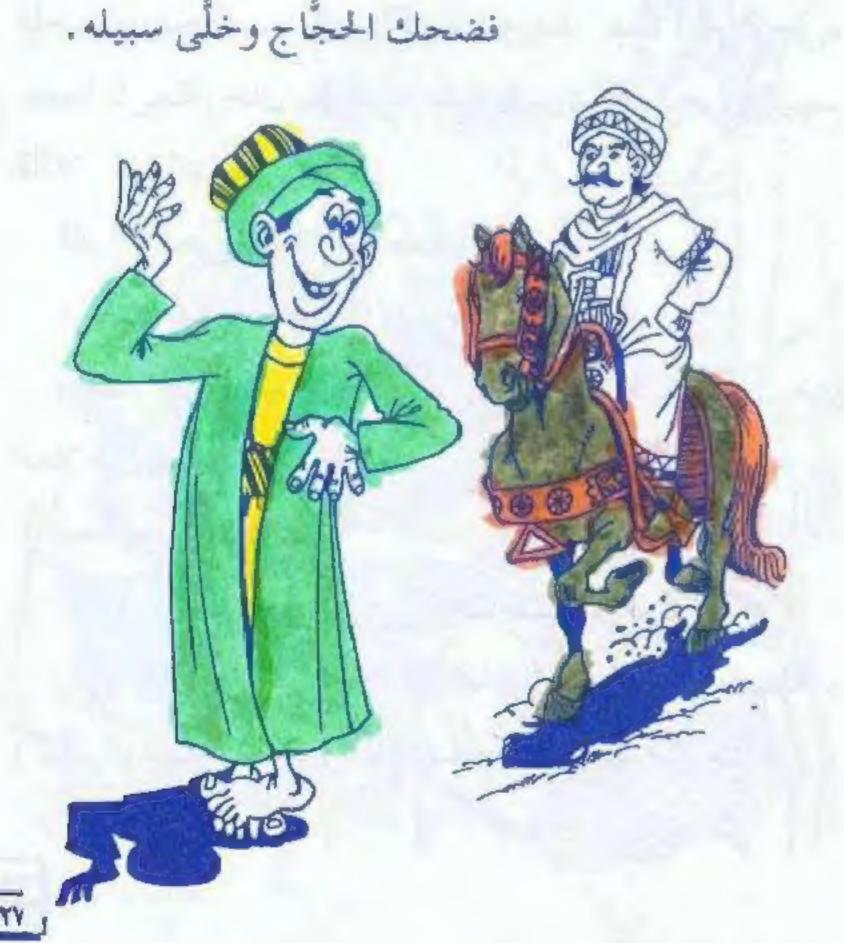



أهدى فلاح أرنبًا إلى جحا ، فأكرمه إلى أن انصرف ، وبعد أسبوع عاد الفلاح إلى جحا فلم يعرفه ، فسأله جحا :

## من أنت أيها الرجل ؟

أنا يا سيدى الذى أحضرت لك الأرنب منذ أسبوع ، فأحسن جحا استقباله وأكرمه ، وبعد عدة أيام فوجىء جحا بأربعة رجال يطرقون عليه باب بيته، فخرج إليهم قائلا: من أنتم ؟

قالوا: نحن جيران صاحب الأرنب

فرحب بهم جحا وأكرمهم حتى انصرفوا .

وبعد عدة أسابيع فوجىء جحا بعدد آخر من الفلاحين يأتون إلى زيارته ،

فسألهم : من أنتم ؟

قالوا: نحن جيران جيران صاحب الأرنب

وفى الحال أسرع جحا ، وأدخلهم فى حجرة الضيافة ، وكان الوقت غداء ، وقدم لهم ماعونا فيه ماء ساخن ،

ودعاهم إلى تناوله ، لكنهم تعجبوا وقالوا ما هذا يا سيدنا الشيخ

قال جحا: هذا مرق مرق الأرنب يا جيران جيران صاحب الأرنب.





ان الرئيس الراحل في زيارة للمغرب الشقيق ، وكان في استقباله بالمطار الملك محمد الخامس ، وبعد انتهاء مراسم الاستقبال خرج الزعيمان في عربة مكشوفة إلى القصر الذي سيقيم قيه الضيف الكبير

وكانت الجموع الغفيرة من أهالى المغرب تحتشد على جانبى الطريق لتحية الزعيمين ، وفي لحظة شق الصفوف الغفيرة مغربي بسيط، تلوح على وجهه أمارات الطيبة ، حتى أصبح على مقربة من رؤية موكب الزعيمين .

ثم نزل الشارع رافعًا زراعية مناديًا:

يا سيادة الرئيس . . يا سيادة الرئيس

وكان صوت الرجل عاليًا فسمعه الرئيس جمال عبد الناصر ، وأمر الملك السيارة بالتوقف . . حتى اقترب المواطن المغربي من السيارة ووقف أمامها ، ثم اتجه إلى الرئيس عبد الناصر واقترب من أذنه وقال له:

سيادة الرئيس متى ستكون بالقاهرة ؟ علت الدهشة وجه الرئيس وقال: ربما غداً إن شاء الله .

حسن يا سيادة الرئيس ، عندى رسالة أرجو تبليغها ، فقال الرئيس :

أرجو ذلك .

قال المغربي:

بالله ياسيادة الرئيس عندما تكون بالقاهرة لا تنس أن تسلم لى على إسماعيل يس، ابتسم عبد الناصر وهز رأسه موافقا، ثم سرعان ما انفجر هو وجلالة الملك في الضحك.





